

كانَ في قَديمِ الزَّمانِ سُلُطانٌ فائِقُ الْجَمالِ، عَظيمُ الثَّرْوَةِ، سَخِيٌّ في الكَرَمِ . وكانَ كثيرَ الإَعْجابِ بِنَفْسِهِ، ويَظُنُّ أَنَّهُ لا مَثيلَ لَهُ . وكانَ لَهُ وَرَيرٌ يُحَسِّنُ لَهُ الأُمورَ ويُزيّنُها .



وَفِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ يَصِيحُ السُّلُطَانُ : أَيُّهَا الوَزيرُ، مَنْ أَغْنى مِنِّي ؟ وَمَنْ أَجْمَلُ وَأَكْرَمُ مِنِّي ؟ فَيُجِيبُ الوَزيرُ : لَيْسَ فِي الدُّنْيا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً، وَجَمالُكَ وَكَرَمُكَ مَشْهورانِ بَيْنَ النَّاسِ، وَبِهِما يُضْرَبُ المَثَلُ .







٣









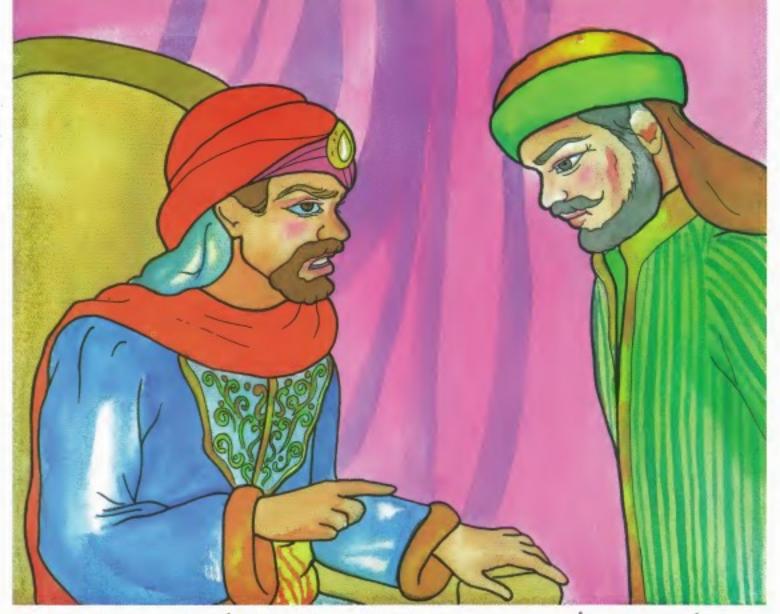

اشْتَدَّ غَضَبُ السُّلُطَانِ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْلا خِدْمَتُكَ الطَّويلَةُ لَنا لَفَعَلْتُ بِكَ مَالا يَخْطُرُ بِبالِ أَحَد . الآنَ فَقَطْ تَقُولُ هذا الكلامَ، أَيْنَ كانَتْ حِكْمَتُكَ وَرَأَيُكَ وَصَراحَتُكَ مِنْ قَبْلُ ؟! عَلَى كُلِّ حالٍ، إِنْ لَمْ تُحْضِرْ لَي مَنْ هُوَ أَغْنَى وَأَجْمَلُ وَأَكْرَمُ مني قَطَعْتُ رَأْسَكَ .



تَنَبُّهَ الوَزيرُ إلى خَطَئه، وَأَدْرَكَ أَنَّهُ أَخْفي الحَقيقةَ عنْدَما لَمْ يُخْلصْ في نَصيحة السُّلطانِ مِنْ بِدايَةِ الأَمْرِ . ورَجَعَ إلى بَيْتِهِ واَلْهَمُّ والْحُرْنُ يَبْدُوانِ عَلَيْه، فَسَأَلَتْهُ ابْنَتُهُ : ما الخَبَرُ يا والدي ؟ فَأَخْبَرَها بِما جَرى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّلطان، و تَهديده له .











وَحِينَ سَمِعَتْ الابْنَةُ حِكايَةَ والدها مَعَ السُّلُطانِ قَالَتْ لَهُ: لا تَقْلَقْ يا أَبِي، سَيَتِمُّ الأَمْرُ عَلَى أَحْسَنِ حَالً . في صَباحِ الغَد، إِنْ سَأَلَكَ السُّلُطانُ عَمَّنْ هُو أَعْنَى وَأَجْمَلُ وَأَكْرَمُ مِنْهُ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّهُ في البَلْدَةِ المُجاوِرةِ . عَمَّنْ هُو أَعْنَى وَأَجْمَلُ وَأَكْرَمُ مِنْهُ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّهُ في البَلْدَةِ المُجاوِرةِ . اسْتَبْشَرَ الوَزيرُ خَيْراً بالفِكْرةِ، وقالَ للسُّلُطانِ في الْيَوْمِ التّالي : أَنا عِنْدَ وَعُدِي لَكَ يا سَيّدي . وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُرافِقَهُ إلى الْبَلْدَة المُجاوِرة .

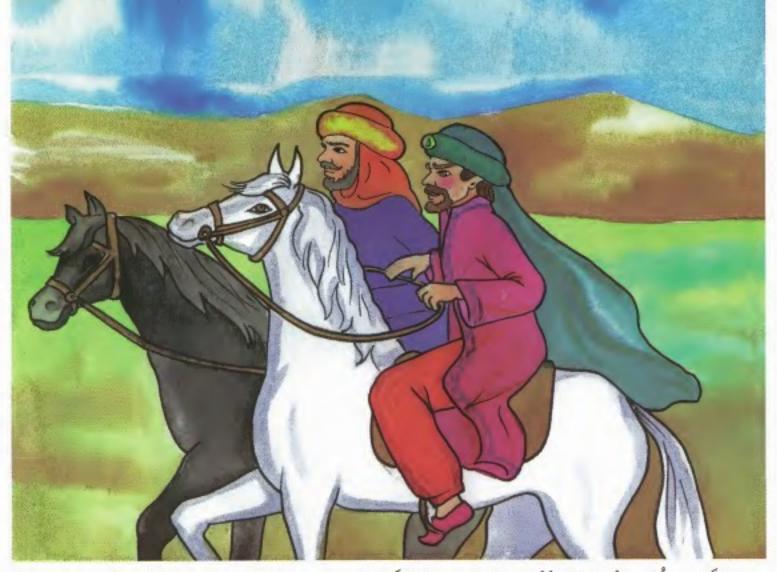

تَنكَّرَ السُّلْطَانُ وَوَزيرُهُ في أَزياء شَعْبِيَّة بَسِيطَة ، وَذَهَبا إِلَى البَلْدَة المُجاوِرة ، فَوَ صَلا إِلَيْها بَعْدَ يَوْمَينِ . وَفي سُوقِها شاهدا جَزَّاراً يَقْطَعُ اللَّحْمَ بِسَكَاكِينَ مِنَ الذَّهَبِ عَلَى طَاوِلَة مِنَ الفضة ، وَيَزِنُ اللَّحْمَ بِميزانِ الذَّهَبِ ، وَيَعْطي النَّاسَ دونَ أَنْ يأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً مِنَ الدَّراهِمِ . الْتَفَتَ الوَزيرُ إلى السُّلْطان ، فَرَأَى عَلامات الدَّهْشة والاسْتَغْراب باديَةً عَلَيْه .





٩



وَعَنْدَئَذَ قَالَ الوَزِيرُ للسُّلُطَانِ : أَلَا تَرَى غَنَى الجَنَّارِ وَجَمَالَهُ وَكَرَمَهُ ؟! فَقَالَ السُّلُطَانُ : مَا تَقُولُهُ صَحِحٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْنَا أَنْ نُجَرِّبَهُ . . اذْهَبْ إِلَيْهِ وَاسْأَلْهُ شَيْئًا مِنَ اللَّحْمِ . وَعَنْدَمَا أَحْضَرَ الوَزِيرُ مَا طَلَبَهُ السُّلُطَانُ ، أَمَرَ هُ بِأَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهُ وَيُبَدِّلَ قَطْعَةَ اللَّحْمِ بِقَطْعَة أَخْرى ، فَامْتَثَلَ الوَزِيرُ للأَمْرِ . وَكَانَ كُلَّمَا أَحْضَرَ قَطْعَة طَلَبَ مِنْهُ السُّلُطَانُ أَنْ يُغَيِّرَها . وَكَانَ الجَزَّارُ وَكَانَ كُلَّمَا أَحْضَرَ قَطْعَة طَلَبَ مِنْهُ السُّلُطَانُ أَنْ يُغَيِّرَها . وَكَانَ الجَزَّارُ يُلِيمِ طَلَبَهُما دونَ تَذَمَّرٍ أَوْ شكوى .

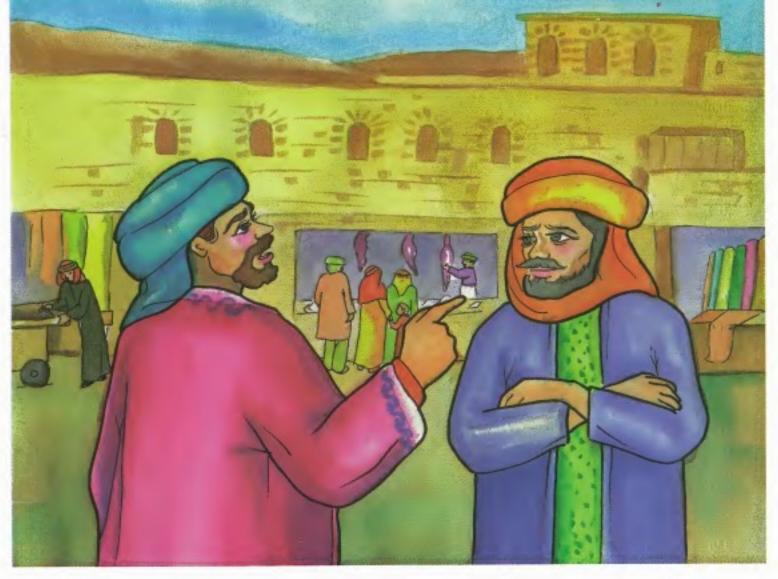

قالَ السُّلُطانُ لِلْوَزِيرِ : اذْهَبْ إلى الجَزَّارِ وَقُلْ لَهُ : نَحْنُ غَرِيبان، ولَيْسَ لَنَا مَنْ يَطْبُخُ هَذَا اللَّحْمَ، والمَطْلُوبُ أَنْ تَأْمُرَ بِطَبْخِه في بَيْتِكَ، وَنَتَعَشَّى عَنْدَكَ اللَّيْلَةَ، فَانْزَعَجَ الوَزِيرُ لِهذَا الطَّلَب، وتَضايَقَ مِنْهُ، وَلَكِنّهُ قَرَّرَ أَنْ يُطْيعَ السُّلُطانَ .

ذَهَبَ الوَزيرُ إِلَى الجَزَّارِ وَطَلَبَ منْهُ ما أَمَرَهُ بِهِ السُّلْطانُ، فَقالَ الجَزَّارُ: هذا مِنْ أَسْعَدَ أَيَّامي. ثُمَّ أَغْلَقَ دُكَّانَهُ وَسارَ مَعَهُما إلى البَيْت.



وَفِي الطَّرِيقِ طَلَبَ السُّلُطَانُ مِنَ الجَوَّارِ المَزيدَ مَنْ أَطايبِ اللَّحومِ، فَقالَ الجَوَّارُ: حاضر، عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ. وَرَجَعَ إلى دُكّانِه، وَاخْتارَ مِنَ اللَّحومِ أَجْودَ ما بَقِيَ مَنْها . وَحينَ دَخَلا البَيْتَ، وَجَلَسا في الجَناحِ المُخَصَّصِ للضُّيوف، شاهَدا المَقاعدَ المُزَخْرَفَة بالصَّدف الثَّمين، والْمَرايا ذاتَ الإطارِ الذَّهَبِيِّ، وسَتائِرَ المُخْمَلِ والتُّحَفَ النَّفيسَة .

وَبَعْدَ حِينٍ دَخَلَتِ ابْنَةُ الجَزَّارِ لِتَدْعُوهُما إلى تَناول الطَّعامِ، فَسَحَرَتِ السُّلْطانَ بِجَمالِها.



ستائرُ







17



طَلَبَ السُّلُطَانُ مِنَ الوَزيرِ أَنْ يَخْطِبَها لَهُ مَنْ والدها، فَتَذَمَّرَ الوَزيرُ، وَلَكَنَّهُ انْصَاعَ لطَلَبِ السُّلُطانِ، فَقَالَ للْجَزَّارِ : أَنْتَ صَاحِبُ خَيْرٍ وَفَضْلٍ، وَهذا صَاحِبي قَدْ بَالَغَ في الطَّلَبِ، وَيُريدُ أَنْ يَخْطِبَ بِنْتَ الحَسَبِ والنَّسَبِ، فَمَا رَأَيُكَ ؟ فَمَا كَانَ مِنَ الجَزَّارِ إلا أَنْ وافَقَ عَلَى الفَوْر .

شَاعَ خَبَرُ زَواجِ الرَّجُلِ الغَريبِ مَنْ ابْنَةِ الجَزَّارِ، واندَهَشَ كَثيرٌ مَنْ شَبابِ المَدينَةِ، النَّينَ كَانُوا يَطْمَعُونَ بِالزَّواجِ مِنْهَا . فَقَرَّرُوا حُضورَ حَفْلِ الزَّفاف لَمَعْرِفَة صاحب الخَظِّ السَّعيدِ الذي فازَ بِأَجْمَلِ الفَتَيَاتِ . فَعَرَفَهُ أَحَدُ الحُضورِ، وكَانَ قَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعَامِ المَاضِي في بَعْضِ شَأَنه، فَأَخْبَرَ صَديقَهُ بذلك .

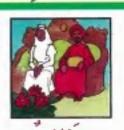

11

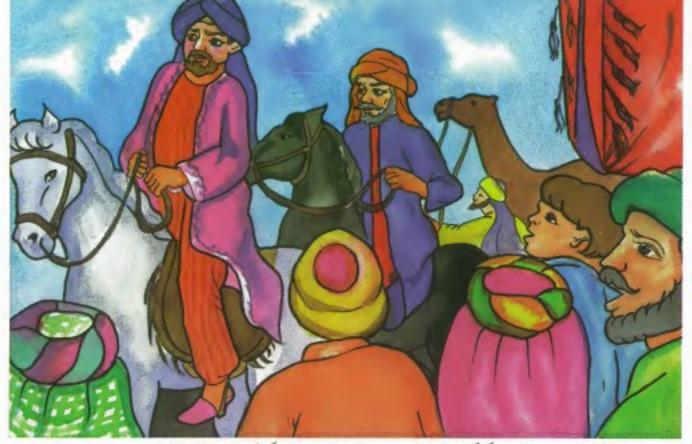

سَمِعَ الوَزيرُ حَديثَ الشَّابَيْنِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِما أَلاَّ يُخْبِرا أَحَداً بِذلكَ . وَهُناكَ اسْتَقْبَلَتْهُ وَبَعْدَ ثَلاثَة أَيَّامٍ، قَرَّرَ السُّلْطانُ العَوْدَةَ بِعَروسه إلى بَلْدَته . وَهُناكَ اسْتَقْبَلَتْهُ حاشيتُهُ وَخَدَمُهُ، وَأَقامُوا لَهُ عُرْساً جَديداً، كانَ فيه الوَزيرُ أَكْثَرَ النَّاسِ فَرَحاً . وَلَمَّا انْتَهى الاحْتفالُ بِزَفافِ السُّلْطانِ، طَلَبَ مِنْ وَزيرِهِ أَنْ يَحْضُرَ إِلَيْه، فَذَهَبَ وَهُوَ يُفَكِّرُ في مَصيرِه . وَحينَ وصل طَمْأَنَهُ السُّلْطانُ وقال لَهُ : أريد أَنْ تُخْبِرني عَنْ مَعْرِفَتكَ بِمَنْ هُو أَعْنى وَأَجْمَلُ وَأَكْرَمُ مِنِّي . فَأَجابَهُ الوَزيرُ : إِنَّها ابْنَتُكَ فَقَدْ قَرَّرْتُ أَنْ السُّلُطانُ وَصِيفَةً لزَوْجَتَى . فَقَالُ السُّلُطانُ عَنْ الْمَوْت، أَمَّا ابْنَتُكَ فَقَدْ قَرَّرْتُ أَنْ تَكُونَ وَصِيفَةً لزَوْجَتَى .

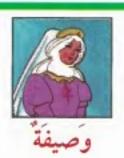



18

